

## കോക്കൂർ മർഹൂം നാലകത്ത്

# കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ (ന:മ)

(കാലത്തിനു മുന്നേ നടന്ന കർമ്മയോഗി)

1872 - 1935

ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് സൈനൃം ജെയിലിൽ പിടിച്ച വരുടെ കൂട്ടത്തിൽ **മൗലാനാ കോക്കൂർ മർഹൂം നാലകത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ** അവർകളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. തദവസ രത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ ബദ്ർ ബൈത്ത്. ഈ രചന അവസാനിക്കുന്നതോടു കൂടി മഹാനവർകൾ ജെയിലിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവുകയും ചെയ്തു. ഈ ബദ്രിയ്യത്ത് പിന്നീട് വളരെ പ്രചാ രത്തിൽ വരികയും പലർക്കും പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടതേടി ഫലം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ക്രൂരമായ കിരാതവാഴ്ചയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥ നയും ഇതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ആ കാലത്ത് ഇത് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യാന ന്തരം സൗകര്യം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഈ ബദ്രിയ്യത്ത് നിമിത്തമുള്ള പരജ നോപകാരം ഓർത്തുകൊണ്ട് മഹാനവർകളുടെ മകൻ മർഹും അബ്ദുൾ റഷീദ് മൗലവി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും **ഈ ബദ്രിയ്യ** ത്തിന്റെ രണ്ടാം പതിപ്പ് 2010 മെയ് 28 വെള്ളിയാഴ്ച മഹാന വറുകളാൽ സ്ഥാപിതമായ സൈഫുദ്ദീൻ ജുമാമസ്ജിദിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി മസ്ജിദ് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്ന വേള യിൽ മലപ്പുറം ഖാസി ഒ.പി.എം. മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പുന: പ്രകാശന കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

NB: എല്ലാ അറബിമാസവും 17 ന് മഗ്രിബ് നിസ്ക്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രസ്തുത പള്ളിയിൽ വച്ച് ഈ ബദ്രിയ്യത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാറു ണ്ട്. ഈ അനുഗ്രഹീത സദസിൽ പങ്കെടുത്ത് പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കു വാൻ ഏവരേയും ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.



# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَى حَضْرَةِ النَّبِيِّ سَيِّدُنَا مُحَمَّد ﷺ وَإِلَى حَضْرَاتِ السَّادَاتِ الْبَدْرِيِّينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالشُّهَدَاءِ خُصُوصًا إِلَى حَضْرَةِ نَاظِمٍ هَذِهِ الْبَدْرِيَّةِ شَيْخِ كُنْجِ أَحْمَدِ الْكُوكُورِيِّ نَوَّرَ اللهُ مَرْقَدَهُ الفاتحة.

## ﴿دعاء﴾

اللهُمُّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى رَسُولِكَ سَيِّدْنَا مُحَمَّد وَآلَه وَصَحْبه وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا، اللَّهُمُّ اِنَّا نَسْأَلُكَ وَنَتَوَجُّهُ إِلَيْكَ بِحِبِيبكَ وَرَسُولِكَ الْمَرْتَضَى نَبِينَا وَمُرْشدنَا وَشَفِيعنَا وَدُخُونَا وَفَحْرِنَا مُحَمَّد عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَطَلْحَةً وَالزَّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ وَسَعْد وَسَعِيد وَأَبِي عُبَيْدةً وَالأَحْنَسِ وَالْأَرْقَمِ وَأَنْسَةَ وَإِيَاسٍ وَأَنْسٍ وَأَبِي وَأَسْعَد وَأُوسٍ وَأُوسٍ وَبلال وَبُحيْر وَبَحَّات وَبَسْبسَةً وَالْمَراء وَبشْر وَتَمِيم وَتَميم وَتَقْف وَتُعْلَبَة وَتَعْلَبَة وَجُبْر وَجَابِر وَجَبير وَجَابِر وَجَبير وَجَابِر وَجَبير وَجَابِر وَجَبير وَجَابِر وَجَبير وَجَابِر وَجَبير وَجَابِر وَجَابِر وَحَوْلِي وَخَوْلِي وَخَوْلَتِ وَالْحَارِث والْحَارِث وَالْحَارِث والْحَارِث وَالْحَارِث والْحَارِث والْحَالِد وَحَلْقَ وَحَوْلَ وَالْحَارِثُ وَالْحَارِثُ وَالْمَالِلُولُ وَالْحَارِلُ وَالْحَارِثُ وَالْحَارِثُ وَالْحَارِثُ والْمَالِد وَ

رَاعَتْ قُلُوبَ الْعِدَى أَنْبَاءُ بِعْثَتِه كَنَبْأَة أَجْفَلَتْ غُفْلاً مِنَ الْعَنَمِ مَا زَالَ يَلْقَاهُمُ فِي كُلِّ مُعْتَرَكُ حَتَّى حَكَوْا بِالْقَنَا لَحْمًا عَلَى وَضَمَ

وَرَبِيعَةَ وَرِبْعِيٌّ وَرِفَاعَةَ وَرَافعِ وَرَافعِ وَرَافعِ وَرَافعِ وَرَافعِ وَرَفَاعَةَ وَرِفَاعَةَ وَرَفَاعَةَ وَرَاشِدِ وَالرَّبِيعِ وَرُخَيْلَةَ وَزَيْدِ وَزَيْدِ وَزَيْدِ وَزِيَادِ وَزِيَادِ وَزِيَادِ وَزَيْدِ وَزَيْدِ وَالسَّائِبِ وَسَالِم وَسَبْرَةَ وَسَنَانَ وَسُهَيْلِ وَسُويْبِط وَسَعْدِ وَسَعْدِ وَسَعْدِ وَسَعْدِ وَسَعْدِ وَسَعْدِ وَسَلَمَةَ وَسَلَمَةَ وَسَلَمَةَ وَسَالِمٍ وَسَهْلِ وَسَهْلِ وَسَهْلِ وَسَهْلِ وَسَهْلِ وَسُهَيْلِ وَسُهَيْلِ وَسَعْد وَسَعْد وَسَعْد وَسَعْد وَسَعْد وَسَعْد وَسَمَاك وَسُفْيَانَ وَسُرَاقَةَ وَسُرَاقَةَ وَسُلَيْم وَسُلَيْمٍ وَسُلَيْمٍ وَسُلَيْمٍ وَسَنَانَ وَسَوَاد وَسَوَاد وَشُجَاعٍ وَشُمَّاسٍ وَشَريك وَسَليط وَصَفْوَانَ وَصَهَيْبِ وَصَبِيحٍ وَالصَّحَّاكِ وَالضَّحَّاكِ وَضَمْرَةَ وَطُلَيْبِ وَصَيْفيٌّ وَالطُّفَيْل وَالطَّفَيْلِ وَالطَّفَيْلِ وَعَاقِلِ وَعُبَيْدَةَ وَعُمَيْرِ وَعُمَيْرِ وَعَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَعَبْد اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ وَعَيَاضِ وَعُثْمَانَ وَعُقْبَةَ وَعُقْبَةَ وَعُكَاشَةَ وَعَامر وَعَامر وَعَامِرٍ وَعَمَّارٍ وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَامِرٍ وَعُمَارَةً وَعُوَيْم وَعَبَّاد وَعُبَيْد وَعُبَيْد وَعَبْد الرَّحْمَن وَعَبْد الله وَعَبْد الله وَعَبْد الله وَعَبْد الله وَعَبْد الله وَعَاصِمٍ وَعَاصِمٍ وَعَاصِمٍ وَعَوْفِ وَعُمَيْرٍ وَعُمَيْرٍ وَعُمَيْرٍ وَعُمَارَةَ وَعُبَيْد وَعَبْـد رَبًّا وَعَبْدَةَ وَعَبْد الله وَعَبْد الله وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَمْرِو وَعَامِرِ وَعَامِرٍ وَعَامِرٍ وَعَامِلُ وَعَائِلُ وَعَاصِمٍ وَعُصَيْمَةً وَعَصْمَةً وَعَبْسِ وَعَبَّادٍ وَعُبَادَةً وَعَبْد الله وَالْعجْلاَن وَعْتْبَان وَعُتْبَةَ وَعُتْبَةَ وَعُتْبَةَ وَعُقْبَةَ وَعُقْبَةَ وَعُقْبَةَ وَعَديٍّ وَعَطيَّةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ.

وَدُّوا الْفرَارَ فَكَادُوا يَغْبِطُونَ بِهِ أَشْلاَءَ شَالَتْ مَعَ الْعِقْبَانِ وَالرَّخَمِ تَمْضِي اللَّيَالِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ تَمْضِي اللَّيَالِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ

وَبَغَنَّام وَالْفَاكِه وَفَرْوَة وَقَدَامَة وَقَتَادَة وَقَطْبَة وَقَيْس وَقَيْس وَقَيْس وَقَيْس وَكَعْب وَمَعْمَر وَمَرْقَد وَالْمَقْدَاد وَمَسْطُح وَمَسْعُود وَمَعْمَد وَالْمُنْدر وَالْمَقْدَاد وَمَسْطُح وَمَسْعُود وَمَعْق وَمُبَشَّر وَمُحَمَّد وَالْمُنْدر وَالْمُنْدر وَمَالك وَمَالك وَمَالك وَمَالك وَمَعْق وَمُعَود وَمُعَود وَمُعَود وَمُعَود وَمُعَود وَمُعَود وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمَعْت وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمُعَاد وَمَعْد وَمَالك وَالنّعْمَان وَالْتُعْمَان وَالنّعْمَان والنّعْمَان وا

كَأَنَّمَا الدِّينُ ضَيْفٌ حَلَّ سَاحَتَهُمْ بِكُلِّ قَرْمٍ إِلَى لَحْمِ الْعِدَى قَرِمٍ يَجُرُّ بَحْرَ خَمِيسٍ فَوْقَ سَابِحَة تَرْمِي بِمَوْجٍ مِنَ الْأَبْطَالِ مُلْتَطْمٍ

وَبُوَاقَـٰدُ وَوَهْبُ وَوَهْبُ وَوَدِيعَةً وَوَدَقَةً وَهَانِئٍ وَهُبَيْلٍ وَهِلاَلٍ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ وَيَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

مِنْ كُلِّ مُنْتَدِبِ لِللَّهِ مُحْتَسِبِ يَسْطُو بِمُسْتَأْصِلِ لِلْكُفْرِ مُسْطَلِمٍ

وَأَبِي سَنَانَ وَأَبِي مَرْثُمَدُ وَأَبِي مَحْشِيٌّ وَأَبِي كَبْشَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي سَبْرَةَ وَأَبِي حَنَّةَ وَأَبِي حَنَّةً وَأَبِي حَنَّةً وَأَبِي ضَيَّاحٍ وَأَبِي شَيْحٍ وَأَبِي دُجَانَةَ وَأَبِي طَلْحَةً وَأَبِي الْأَعْورِ وَأَبِي أَيْوبَ وَأَبِي حَبِيبِ ضَيَّاحٍ وَأَبِي شَيْحٍ وَأَبِي حَبَانَةً وَأَبِي طَلْحَةً وَأَبِي صَرْمَةً وَأَبِي خُزَيْمَةً وَأَبِي قَتَادَةً وَأَبِي وَاللَّهِ عَنْهُمْ وَأَبِي سَلِيطٍ وَأَبِي حَسَنِ وَأَبِي اليَسْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وَسَلامٌ عَلَى كُلِّ أَهْل بَدْرا لَسْتُمْ آفلينَ يَهِ أَهْلَ بَدُرًا نُورُكُمْ مُسْتَفَاضًا يَا أَهْلَ بَدْراً منْ فُيُـوضَات الله يَا أَهْلَ بَـدُرَا اشْتَرَيْتُمْ برُوحِكُمْ أَهْلَ بَدْرَا عَن رَبُّكُمْ فَقُدُّسْتُمْ أَهْلَ بَدْرا قَدْ أَتَيْنَا سَادَاتِكُمْ أَهْلَ بَدْرَا ظُلْمًا لاَ يُرَدُّ خَائبًا يَا أَهْلَ بَدْرًا رُدُّوهُم خَائبينَ يَا أَهْلَ بَدْراً أَيُّهَا الْعَادِلُونَ يَا أَهْلَ بَدْرًا يُعْجِزُ الْقَيْصَرَيِن يَا أَهْلَ بَدْرَا نَحْنُ نَرْجُو عَادَاتكُمْ أَهْلَ بَدْرَا ضُعْفَاءُ قَوْم منْهُم يَا أَهْلَ بَدْرًا شُـوْكَةُ الظَّالِمِينَ يَا أَهْلَ بَدْرًا وَالْمُصْحَفَ وَالْكُتُبَ يَا أَهْلَ بَدْرَا أَهْلُونَا سَالمُونَ يَا أَهْلَ بَدْرَا

للاَةُ الإله شفيعًا ووتسرًا يُّهَا الْبُدُورُ الطُّوَالْتِعُ بَدْرًا اقْتَبَسْتُمْ منْ ضَوْء شَمْس النَّبُوَّة كُلُّ يَـُوْم يَـزيـدُ جـدًا عَلَيْـكُمْ كَيْفُ لا ورضوان رَب كسريم رَضي الله عَنْكُمْ وَرَضيتُمْ أَيُّهَا السَّادَاتُ الْكرَامُ الْمُلُوكُ مَنْ أَتَيْنَا تلك السَّاحَات يَشْكُو مَنْ لَهُ أَدْنَى وجَاهَـة فَلَنْ يَـ كُمْ قَصَاصِ مِنْ جُنَاةٍ قَدْ قَضَيْتُمْ كُمْ أُسَارَى مِنْ وَثَاقِهِمْ فَكَكُّتُمْ عَادَاتُ السَّادَاتِ سَادَاتُ الْعَادَاتِ نَحْنُ مِنْ أُمَّة خَاتِم الرِّسَالَة واعْتُدُتْنَا وَجَنَتْنَا يَا كَرَامُ وَخَرَّبُوا وَحَرَّقُوا مَسَاجِدَ الله أُوثَقُونَا وَقَيْدُونَا فِي حَبْسِ

وَذُوَاتُ الْأَيْسادي يَا أَهْسِلَ بَدُرًا مَزَّقُوا الْعرْضَ وَالدِّينَ وَالْقَرَابَةَ شَفِّعُونًا يَا سُادَاتنا الْهُدَاةُ عَنْدَ مَنْ يَرْحَمُنَا يَا أَهْلَ بَدُرا كُلُّ جَاه وَكُلُّ مَجْد وَمُلُك مَخْزُونَاتٌ لَدَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَدْرَا مُسْتَفَاضٌ منْ نُورِكُمْ أَهْلَ بَدْرًا تَصْرِيفُ الْكَوْن تَوْليَةً وَعَزْلاً كَادَت النَّفُوسُ منَّا في غَـرْغَرَة تَقُـولُ مَتَـى نَصْرُ الله أَهْلَ بَدْرَا زَادَ ضَوْءً بلاً نَقْص أَهْلَ بَدْرًا إِنْ عُرِضَ الْعَسْجَدُ عَلَى النَّيرَان دُونَ صُفْر وَالصَّفْرُ يَنْقُصُ وَزْنًا وَالنَّظَارَةُ طُفئت يَا أَهْلَ بَدْرَا نَحْنُ صُفْرٌ كُلَّمَا تَمَسُّ النَّارُ زِدْنَا سُودًا وَنَقْصًا يَا أَهْلَ بَدْرًا طَهِّرُونَا منْ خَبَائث النَّفُوس عَرَّفُونَا التَّزَكِّي يَا أَهْلَ بَدْرًا إِنَّ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَيْسَ عَنَّا بغَافل قَدْ عَلمْنَا أَهْلَ بَدْرًا يَا قَدُويٌ يَا مَسْدِنُ يَا مُعِزَّ إكْف شَرَّ الظَّالِم بِأُهْل بَدْرًا خَلْصُونَا خَلْصُونَا يَا سُرَاةُ منْ وَثَاق الظَّالمينَ أَهْلَ بَدْرًا وَوَثِنَاقِ اللَّعِينِ الْخَنَّاسِ فِي الصَّـ لدُور خَلِّصُوا جدًّا يَا أَهْلَ بَدْرًا إهدنًا الصراط المستقيم عَلَيْ ٨ الرُّسُلُ وَالنَّبَاءُ وَأَهْلُ بَدْرًا وقسنًا من صراط قَوْم عَلَيْهِمْ غَضَبٌ منْكَ رَبِّي بأَهْل بَدْرًا وَعَنْ إِضْلاَل قَـوْم ضَـلُّوا طَريقًا فَأَضَلُّوا مَنْ دُونَهُمْ بِأَهْلِ بَدْرًا وَطَغُوا فِي الْبِلاد يُسَاحرُونَ أَعْيُنَ النَّاسِ قَنَا بِأَهْلِ بَدْرًا

غَلَبُوا هَارُوتَ وَمَارُوتَ سحْرًا منْ عَبَادكَ الَّذينَ يَمْشُونَ في الْـ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ يًا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يَا كُويمُ يَا خَفَىَّ اللَّطْـف الْخَفَى يَا أَللهَ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِي يَا قُدُّوسُ يَا سَلاَمُ بِالسَّلاَمَة يًا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ آمِنًا يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَ يَا بَارِئُ يَا مُصَـوِّرُ يَا غَفَّارُ يَا وَهِيابُ هَـبُ لَنَا مَا ضَاعَ منَّا يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ افْتَحْ فُتُوحًا يًا عَليمُ يَا قَابِضُ اقْبِضْ عَلَى أَعْ يـًا حَافِيضُ يَا رَافعُ يَا مُسعِيزٌ يَا مُـذَلُ يَا سَميعُ يَـا يَصَيرُ يًا إلهي يَا حَكُمُ يَا عَدُلُ يَا لَ يًا حَليهُ يَا عَظِمُ يَا غَفُورُ يَا شَـ

سَحَرُوا الْجَوَّ وَالْبَحْرَ أَهْلَ بَدْرَا أَرْضِ هَوْنًا اجْعَلْنَا بِأَهْلِ بَلْرَا قَالُوا قَوْلاً سَلاَمًا بِأَهْل بَـدُرَا يًا وَاسعَ الرَّحْمَة يَا أَهْـلَ بَـدْرَا ٱلْطُفَنُ بِنَا لُطْفًا بِأَهْلِ بَدْرًا إِرْحَمْ بِنَا يَا مَلِكُ بِأُهِلِ بَدُرًا أَدْ حَلَنِّي السَّلاَمَ بِأَهْلِ بَـدُرًا منْ مَخَاوِفِ الْكُوْنِ بِأَهْلِ بَـدُرًا بِبُرُ يَا خَالِقُ ارْحَمْ بِأُهْلِ بَلْدُرًا يَا قَهَّارُ سَـلٌمْنَا بِأَهْلِ بَـدُرًا أَنْتَ بِهِ خَسِيرٌ بِأَهْلِ بَدْرًا إسْلاَميًّا قَرِيبًا بِأَهْلِ بَدْراً لدَائي يَا بَاسطُ ارْحَمْ بِأَهْل بَدْرَا أُعزّ الْمُسْلمينَ بِأَهْل بَدْرًا إسْمَع الْمُضْطَرِينَ بِأَهْل بَدُرا َطِيفُ يَا خَبِيرُ ارْحَـمْ بِأَهْلِ بَدْرَا كُورُ اشْكُرْ سَعْيي بِأَهْلِ بَـدْرَا

يَا عَلَىُّ يَا كَبِيرُ يَا حَفِيظُ يًا مُقيتُ يَا حَسيبُ يَا جَليلُ ياً رُقيبُ يَا مُجيبُ لدُعَائي يًا حَكيمُ يَا وَدُودُ يَا مَحِيدُ يَا شَهِيدُ يَا حَقُّ أَرني حَقًّا يَا قُنُويٌ يَا مَتِينُ يَا وَلِيَّ يًا حَميدُ يَا مُحْصى يَا مُبْدئُ يَا إلهي يَا مُحْيِي أَحْي قُلُوبِي يًا حَيُّ يَا قَيُّومُ أَحْيِ الْقُلُوْبَا يًا مُاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا قَادرُ يَا مُقْتَدرُ يَا مُقَدّمُ أَخَّرَنْ كُلَّ جَبَّارِيا مُؤَخِّرُ وَأَذَقْهُ الْعَذَابَ بِأَهْلِ بَدْرا يَا أُوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يًا وَالي يَا مُتَعَالِي يَا بَرّ الرّحيم يَا مُنْعَمُ يَا مُنْتَقَمُ يَا عَفُو يًا مَالكَ الْمُلْك يَا رَبُّ تَعَالَى يَا مُقْسطُ يَا جَامعُ جَلَّ شَأْنُهُ

إِحْفَظ الْمُسْلمينَ بِأُهْل بِـُدْرا يَا كَرِيمُ أَكْرِمْنَا بِأَهْلِ بَـدْرَا يَا وَاسعَ الْجُودِ جُدْ بِأَهْلِ بَـدْرَا يَا بَاعِثُ أَخْرِجْنَا بِأَهْلِ بَكْرًا يًا وكيلُ نَجِّنَا بِأَهْلِ بَدْرًا كُنْ لِي وَلِيَّ أَمْرِي بِأَهْلِ بَدْرًا يًا مُعيدُ لا تُخْزنا بأهْل بَدْرا يَا مُميتُ نَجِّنَا بِأُهْلِ بَـدُرًا يًا وَاجِدُ سَلِّمْنَا بِأَهْلِ بَـدُرًا يَا صَمَدُ أَغْننَا بِأَهْلِ بَدْرًا قَدُّم الْمُسْلمينَ بِأَهْل بَدْراً يَا بَاطنُ كُنْ حَسْبِي بِأَهْلِ بَــُدْرَا يَا تَوْابُ تَوْبَةً بِأُهْلِ بَدْرا يَا رَوُّوفُ ارْأُفْ بِنَا بِأَهْلِ بِـُدْرَا إِرْحَم الْمُسْلمينَ بِأَهْل بَدْرا إِجْمَعَنِّي وَأَهْلِي بِأَهْلِ بِلَدْرَا

رُّ يَا نَافِعُ انْفَعْنَا بِأَهْلِ بَدْرَا للْعدَى وَشَتّتهُمْ بِأَهْل بَدْرا وَفِي قَلْبَي وَسرِّي بِـأَهْل بَـدْرَا رِثُ أُوْرِثْ مَا نَبْغى بِأَهْل بَـدْرا يًا صَبُورُ ارْحَمْنَا بِأَهْل بَدُرًا وَالْإِكْرُامِ أَكْرِمْنَا بِأَهْلِ بَدْرًا وَاجْتهَادي في الدُّنْيَا بِأَهْلِ بَـدْرَا نَصْبَعَيْني وَاعْصمْني بأَهْل بَدْرَا مُشَمَّنًا لَدَيْكَ بِأَهْل بَدُرا عُـدُّني يَا كَرِيمُ بِأَهْلِ بَـدُرًا وَغَرَامي عَنْ غَيْري بأَهْل بَدْراً بي وَبَصِّرْني رَبِّي بِأَهْل بَدْراً طَان وَعَن الْأَغْيَار بِأَهْل بَـُدْرَا خَلْوَتِي جَلْوَتِي كُنْ لِي أَهْلَ بَدْرَا بقَلْب سَليم جُدْ بأهْل بَدْرا رَبِّي أَرني لأَحْيَا بأَهْل بَـدْرَا وَاغْمس الْهَيَاكلَ بِأَهْلِ بَدْرًا

يًا غَنى يَا مُغْنى يَا مُعْطَى يَا ضَا يًا مَانعُ امْنَعْ كُلَّ نَفْعِ وَعَوْنِ وَاجْعَل النَّورَ يَا نُورُ في فُؤَادي يَا هَادِي يَا بَدِيعُ يَا بَاقِي يَا وَا ياً رُشيدُ أَرْشدْنا سُبُلَ النَّجَاة يًا صَادقُ يَا سَتَّارُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَاجْعَلِ التَّقُوكِ زَادِي لِيَوْم فَقُري رَبَّنَا لاَ تَبِجْعَلِ الدُّنْيَا الدُّنيَّة وَاجْعَلِ الْحَرْكَةَ وَالسُّكُونَ منَّي وَمن الذَّاكرين الله كنسيرًا كُنْ لِي شُـغْلِي وَبغْيَتِي وَمَرَامي وَأَزِلْ حِجَابَ الْغَفَلاَتِ عَنْ قَلْه طَهْرَنْ قَلْبِي عَنْ وَسَاوِسِ الشُّدْ. كُنْ لِي ذَكْرِي وَفَكْرِي كُلُّ أُوَائِي لدُخُولِي في الْحَضْرَة الْقُدْسيَّة أَسْرَارَاْلأَفْعَالَ وَالْأَسْمَاءَالْحُسْنَى فِي بُحُورِ هَذَيْنِ أَغْرِقْ قُلُوبِي

حَتَّى لاَ أُحس بحواشي جدًّا يًا أَطبَّاءَ الْقُلُوبِ وَالْجُسُومِ كُمْ مُريضِ وَحُبْلَى فَازُوا سَريعًا خَلِّصِ الْحُبْلَى عَنْ تَعْبِهَا وَنَفْسْ وَعَن الْمَريض اشْف رَبِّي وَعَاف أَنظُرَةُ منكُم شفًا لكُلِّ دَائي كُمْ غَبِي أَرْشَدَتُمْ إِلَى الصّراط الْ أرْشدَنِّي وَأَهْلي وَالْمُسْلمينَ وَقَنَا مِنْ فَتُنَّةَ الْحَيَّاةِ وَالْمَوْت وَعَنْ سجن الْجَبَّارِينَ وَالْبُغَاة وَشَمَاتُهُ الْأَعْدَا وَالْحَاسدينَ رَبُّنَا سَلِّمْنَا مِنْ آفَاتِ الدَّارِيْ وَفِّق اللَّهُمَّ الْكَرِيمَ مُعِينًا واعشف عَنْهُ وَأَيْدُنْهُ وَبَارِكُ رَبِي يَسُرُ وَلاَ تُعَسَّرُ أُمُورًا أَيْهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ عَنْكُمْ إِذْ رَأَيْنَا الْحِلاَفَةَ الإسْلاَميَّةَ

يًا لَهَا منْ حلْعَة بأُهْل بَـدْرًا عَلَجُوا السُّقيمَ يَا أَهْلَ بَدْرًا حينَهُمَا شُبُّثُوا ذَيْلُ أَهْل بَـدُرًا عَنْهَا كَرْبُهَا بِفَيْضِ أَهْلِ بَدْرًا كُلُّ دَاء وَوَبِكَا أَهِلُ بَلُورا بَلْ خُلُودًا أُحْيَا بِكُمْ أَهْلَ بَـدُرَا مُسْتَقْيم بدواكم أهل بَدْرا نَهْجَ دَارِ السَّلاَمِ بِأَهْلِ بَدْرًا وضَعْظَة الْقَبْر بأهْل بَدْرا وَعَنْ حُكْم الْجَائر بِأُهْل بَدْرا وَسُوء الْقَضَا منْكَ بأَهْـل بَـدْرَا ن وَهَبْ لَي أُوْلاَدِي بِأَهْلِ بَدْرَا للأسير الْعُسير بأهْل بُـدْراً فيه وَفي أهله بأهل بَدْرًا كُنَّا فيها خَوَاضًا بِأَهْلِ بَـدْرَا رَضِي اللهُ رضًا يَا أَهُلَ بَدُرَا نَحِيلَ جَسْمٍ مُهْزُولًا أَهْلَ بَـدُرَا

فَغَلَتْنَا الدِّمَاءُ يَا أَهْلُ بَدْرًا إعْتَقَدْنَا تَـوْأُمَيْن أُهْلَ بَـدْرَا وَدُونَ أَبْوَابِهَا يَا أَهْلَ بَدْرًا كُلُّ خَطَإٍ وَعَمْد بِأَهْلِ بَدْرًا إلاَّ فَالصُّعْرَى كُبْرَى بِأَهْلِ بَدْرَا فَاعْفُ عَنَّا نَجِّنَا بِأَهْلِ بَدْراً سيَّمَا في الْوَاقَعَاتِ أَهْلَ بَـدْرَا كُلَّ مَا سَلَفَ مِنَّا بِأَهْلِ بَدْرًا لةً منك امنن عَلَيْنَا بأهْل بَدْراً أَنْعَهُ اللهُ بسرِّ أَهْلَ بَدُراً وَقَيْنَا مِنَ الْوَبَا بِأُهْلِ بَدْرًا عَذَابِكَ اعْصمْنَا بِفَيْضِ أَهْلِبَدْراً وَلاَ في أَحْكَامهمْ بِأَهْل بَدْرَا يَمُجُّ السَّمْعُ منَّا بِأَهْل بَـدْرَا وَنَكُّرُوا الْحَسَنَاتِ يَا أَهْلَ بَدْرًا أَكْرَهُونَا عَلَيْهَا يَا أَهْلَ بَدْرَا وَعُدَّهُم شُهَدًا بِأَهْل بَدْرًا

وَعَلَتْهَا الصَّفْرَاءُ مَعَ الْجُمُود كَلَّمَةُ الإخْـلاَص وَلَفْظُ الْخلاَفَة فَآتَيْنَا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا غُفْرَانَكَ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْجَلاَل إِنْأُرَدْتَ الْغُفْرَانَ فَالْكُلُّ صُغْرَى لا تُواحدنا بسرء أفعالنا فَاغْفُرْ لَمَنْ مَاتَ مِنَّا يَا كُرِيمُ ٱلْبَقيَّةَ منَّا فَاغْفرْ جَميعًا وَبَقيَّةَ الْعُمْرِ حَفْظًا وَعَصْمَ وَأَقَمْنَا نَهْجَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ إشفنا وعافنا لأتمرضنا وَقَنَا منْ خــزْي الدَّارَيْن وَعَنْ لاَ تُقمْنَا بدَوْلَة الْكَافرينَ دَيَّ نُونَا بِآرَاء كَاسِدَات وَعَرَّفُوا فَوَاحِشَ الْمُنْكَرَات أَلْزَمُونَا خُرَافَات آرَائهم وَاغْفر الْمَقْتُولينَ ظُلْمًا وَجُورًا

هِمْ يُرْزَقُونَ حُسْنَى بأَهْل بَدْرَا الصَّادقُ الْجَاهِدُ بِأَهْلِ بَلْرَا إِيذَاءَ الْجَبَّارِينَ يَا أَهْلَ بَدْرَا وَبِفَيْضِهِ ارْحَمْنَا بِأُهْلِ بَدْرًا فَلَكَ الْكُبْرُ وَالْقَهْرُ أَهْلَ بَدُرًا عَملُوا عَلَيْنَا رَبِّ أَهْلَ بَدْراً عَمدُوا عَلَيْنَا احْكُمْ بأَهْل بَـدْرَا مُدَّعي الرُّبُوبيَّة أَهْلَ بَدْراً تَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ بِأَهْلِ بَدْرًا حين أَلْحَدُوا الْبَيْتَ بِأَهْلِ بَدْراً وَأَبَا الْحَكَمِ الشُّقيِ بِأَهْلِ بَـٰدُرًا انْقَطَعَتْ بِالْكُلِّ يَا أَهْلَ بَدُرًا لَـمْ نَرَ تَـوَسُّلاً بِأَهْل بَـدُراً مَرُّةً وَرَاجِينَ بِأُهُلِ بِلَدُرًا بضَّعَفَاء رَحْمَتَكَ بِأُهْل بِلَوْرا فَاعْفُ عَنَّا رَبَّنَا بِأُهْلِ بَدْرًا يّة وَشَيّدنها بأهل بَدْرا

هَبْ لَهُمْ رَسْمَ أَحْيَاء عند رَبّ الْعَالِمُ الْعَامِلُ فِيمَا عَلَمْنَا رئيسُ الْمَظْلُومِينَ الْمُتَحَمَّلِينَ إرْضَ عَنْهُ وَقَدَّسَنْهُ خُصُوصًا رَبُّنَّا دَمِّرْ شُوكَةَ الظَّالمينَ وَاجْزِهمْ جَزَاءً وفَاقًا لَمَا قَدْ وَأَذَقُهُمْ سُيوءَ الْعَذَابِ جَزَا مَا قَدْ عَلَمْناً مَا جَازَيْتَ الْجَبَّارِينَ وصاحب الأوتاد والمفاتيح وَقَرَأْنَا مَا جَازَيْتَ أَهْلَ فيل وتلاشى أكاسرة الكبار كُلُّ أُسْبَاب وَالْوَسَائِل عَنَّا وَمِنَ الْأَعْمَالِ تُرْضَبِي لَدَيْكَ جَازِعينَ تَارَةً وَصَابِرِينَ حَقِّق اللَّهُمُّ الْكُرِيمَ رَجَاءَ ال أَيُّ ذَنْبِ جَنَيْنَا عَنَمْ لِدًا وَحَطَأً رَبُّنَا أَيُّدُ مُمْلَكَةَ الْكُمَال

وكُثّرَنْ جَيشها والسلاحا وَقَوِّهُمْ وَشَجِّعُهُمْ أَهْلَ بَدْرَا عَبْدُكَ الْعَارِي أَنْوَرَ الْعُثْمَاني وَفِّقَنْهُ لِلْعُلْيَا بِأَهْلِ بَدْرًا يًا مَالِكَ الْمُلْكَ ارْو صَقِيلَ هَذَا بدماء الأعداء بأهل بدرا أَبْرُغ اللَّهُمَّ أَعْلَامَ الْأَمير الْـ أَفْغَانِي بُزُوغًا بِأَهْلِ بَدْرًا أَوْظاً اللهُ عَلَى صُدُورِ أَعْدَا بخُيُول النَّجيب بأهْل بَـدْرَا ثَبَّتَ اللهُ أُصُولَ مَمْلَكَتهمْ إِلَى تَحْت الشُّرَى بِأَهْل بَدْرًا وأَمَدُّ الْفُرُوعَ وَالْأَغْصَانَ في أَقْطَار أَرْض الله بأَهْل بَدْرَا أَرْغَهُمُ اللهُ أُنُوفَ الْحَاسدينَ وَحَيَّاهُمْ خِذْلاَنًا بِأَهْلِ بَـدْرَا وأأشاب المعينين للبغاة بالثُواب الْمَثيل بأهل بَدْرا ركنُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَنَسُوا ذمَّةً في الْمُومْنِ بِأَهْلِ بَدْرًا فُكَّ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ الْمُسْلمينَ قُيُودَ الْجَبَّارِينَ بِأَهْلِ بَدْرًا وأرحنى وَالْمُسلمينَ وَمَنْ يُد وَاليهم من عقال بأهل بـ درا يًا حَيُّ يَا قَيَّوْمُ يَا غَيَاتُ الْمُسْ تُغيثينَ أَغَثْنَا بِأُهْلِ بَدُرًا يًا جُبًّارُ يَا قَهَّارُ يَا مَنْ لاَ يُعُ جزُهُ قَهْرُ الْجَبَّارِ بِأَهْلِ بَـدْرَا وَاجْعَلِ الْأَعْدَا فدا لكُلِّ مِّناً غَشَائرَ الإسلام بأهل بَدْرا وسَلِّطْ عَلَيْهِمْ أَجَلُّ انْتقام كُلُّ حِينِ جُدُودًا بِأَهْلِ بَدْرًا اللهُمُ مُزَّقُ وَشَـتُنتُ جُيُوشَ أُعْدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِأُهْلِ بَدْراً

رَ أَعْدَالْسَا كُلاً بِأَهْلِ بِسُدْرًا فرينَ الظَّالمينَ بأهنل بَدْرًا طَفَى بجَاهه وَبأَهْل بَدْرا لصغارنا الضَّعَفا بِأَهْلِ بَدُرًا أهْلينَ خَليفَةً بأهْل بَدْرا يُجْبِرُنَا عَنْ ذَيَّاكُمْ يَا أَهْلَ بَدْرَا زقَ الصَّغير ارْحَمْنَا بأَهْل بَــُدْرَا وَنُفُوسًا وَعرْضًا بِأَهْلِ بَـدُرًا مَنْ أَلُوذُ سواكَ بأهل بَدْرا بِكُ الْمُصْطَفَى بِجَاه أَهْل بَدْراً خيار المسلمين بأهل بَدْرا أَيِّدَنْهَا وَسَدَّدْ بِأَهْلِ بَلْدُرا جَبَّارًا وَحَسُودًا بِأَهْلِ بَلْرًا وَجوارًا بطُّه وأهل بُدْرًا نَ وَالصَّالحينَ وَبِأُهْلِ بَـدْرًا سَيِّد الْكُوْنَيْن وَبِأَهْل بَدْرًا نَ وَالْمَلِائِكَة وَأَهِلْ اللَّهُ اللَّهُ

اللُّهُمُّ فَرِّقْ وَدَمِّرْ عَسَاكَ ٱللُّهُمُّ لاَ تَلُرْ أُحَدًا مِنَ الْكَا رَبِّ سَلَّمْ أُمَّةَ حَبيبكَ الْمُصْ ربنا متعنا برؤيا فسيحنا وَأَنْبِتْهُمْ نَبَاتًا حَسناً وَكُنْ للد أيّ زَهر وأيّ طيب ومسك يًا جَابِرَ الْكَسْرِ الْعَظيمِ وَيَا رَا أَجْبِرِ الْكَسْرَ فيناً ديناً وَأَهْلاً يًا غيالي يا مسلادي يا إلهي يًا إلهي شَفّعن فينا لحبي رَبُّنَا اجْعَلْ أُمُورَنَا في أَيَادي دَوْلَةَ الْإِسْلَامِيِّينَ يَا إِلْهِي رَبُّنَا لاَ تُسَلِّطُنَّ عَلَيْنَا هَبْ لَنَا حُسْنَ خَاتمَة وَزُلْفَى وَرِفَاقَ النَّبيِّينَ وَالصَّايِّية نَجِّنَا نَجِّنَا بِجَاهِ النَّبِي وَسَائِرِ الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيِّي

وبالصديق والفاروق وعنما وَبعَمِّي نَبيُّكَ الْحَمْزَة وَالْه وبسنت الرسول بضعة منه وَبِسَبْطَى طه الْحَسَن وَالْحُسَيْ وَبَأُزْواج النّبيّ الطَّاهرَات وَبجَاه الْعَشْرَة أَلْمُبَشَّرينَ وبباقى الصحابة والتابعي وَبِسَائِرِ أَهْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ وَالْأَئْسِمُسة الْأَرْبَعَسة الإمَام وَالْإِمَام الْأَعْظَم أبي حَسنيفَة وَبِالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَهْلِ الْأُصُولِ وَبِالشُّيْبَانِ الرَّاعِي الَّذِي عَلَيْه وَأَبِقُطْبِ الْأَحْوَالِ أَبِي يَزيد وَبِمَعْرُوفِ الْكَرْخي وَالْحَبيب الْـ وسكيد الطَّائفَة الصَّوفيَّة وبخاله وشيئحه الإمام وَمَشَائِخ رسَالَة الْقُشَـيْري

نَ الشُّهيد وَعَلِيُّ أَهْل بَدْرا عَبَّاس الْمُسْتَسْقَى وَبِأَهْل بَدْرا فَاطْمَةَ الزَّهْرَا وَبِأَهْلِ بَدْرًا ن الشُّهيد الْكُرْبُلاَ وَأَهْل بَدْراً أُمُّهَات الْمُؤْمنينَ وَأَهْل بَدْراً وَبَيْعُة الرِّضْوَان أَهْل بَـدُرَا نَ وَبِأُويُسِ وَبِأُهِلِ بِدُرًا سُفُن النَّجَاة وَبِأَهْل بَدْرا مَالِك وَالشَّافِعِيِّ وَأَهْل بَدْرًا وإمام أحسمك وأهل بكرا رئيس التَّابعينَ وأَهْل بَدْرًا عَوَّلَ الْحَنْبَلِيَّ وَأَهْل بَدْرًا طَيْفُورِ الْبسْطَاميِّ وَأَهْل بَدْرَا عَجَمي الْعَارف وَأَهْل بَدْرَا جُنَيْد الْبَعْدُادي وأَهْل بَدْرا السر السقطي قَدْس وَأَهْل بَدْرَا وَبطَبَقَاتِ الشُّعْرَانِيُّ أَهُلُ بَدْراً

مُحْيِي الدِّينِ الْجِيلِيِّ أَهْلَ بَدْرا الإمَام الشَّاذُلي وَأَهْل بَدْرَا يُوسُفَ الْهَمَدَانيَّأُهُل بَدْراً رَضي الله عَنْهُمْ وَأَهْل بَدْرَا صَاحب إحْيَا الْعُلُوم وَأَهْل بَدْرَا عَبْدالْوَهَّابِالشَّعْرَانِي أَهْلَ بَدْرَا عَبْد الله الْحَدَّاد وَأَهْل بَدْرَا مَرْقَد الْمَنْفُرَمي وَأَهْل بَدْرَا نَ وَالصَّالحينَ وَبِأَهُل بَدُرا كُلُّ مَا يُهُمُّنِي بِأَهْلِ بَدْرًا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيَّومُ بِأَهْلِ بَدْرَا في الْأُمُور فَكُنْ لِي بِأَهْلِ بَدْرَا وَسُلُوكًا في التَّقَى بِأَهْلِ بِكْرَا وَارْحَمْهُمْ وَاجْزِهمْ بِأَهْلِ بَدْرَا سنينَ للأُسَارَى بأَهْل بَدْرا أَوْ عَملْنَا الْحَطَايَا بِأَهْلِ بَدْرًا بجاه الممسطفى وبأهل بدرا

وَبِقُطْبِ الْأَقْطَابِ قُطْبِ الْمَقَامِ وَبسَيِّدنَا الْقُطْبِ الْغَوَّاصِ بَحْرًا وَالْعَارِفِ الرَّبَّانِي قُطْبِ الزَّمَان وأحمد الْكبير قُطْب الأوان وَحُجَّة الإسلام قُطْبِ الْعُلُومِ وَالْقُطْبِ الْعَارِفِ الْهَيْكُلِ النَّورَانِي وَبِقُطْبِ الْبِلاَدِ غَوْثِ الْعِبَادِ وَالسَّيِّدالْقُطْبِ أَبِي الْفَضْلِ عَلَوي وَالْأَئْمَةُ الْمَحَادمِينَ فُنَّا يًا إلهي كُنْ حَسْبي عَوْني وَكَافي رَبُّ رُدُّ أَهْلَى وَولُلدي جَمِيعًا وعَلَيْكَ تَوكَللي واعتمادي رَبُّنَا هَبْ لَنَا تُوبَّةً نَصُوحًا رَبُّنا اغْفرْ لَنَا وَلوَالدينا وَالْمَشَائِخِ وَالْأَسَاتِيذِ وَالْمُحْ رَبُّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسينًا خَفَّفَنْ عَنَّا كُلَّ إصْر وَثقَلَ

وأنل كُلُّ مَطْلُوب وَرَجَاء لِي وَالْمُسْلِمِينَ بِأَهْلِ بَدْرًا وأنلنى وسكلني إلهي زَوْرَةَ الْحَرَمَيْن بِأَهْل بَدْرَا بَيْتكَ الْمُحَرَّم وَالْمَقَام وَال صُّفَا وَالْبَقيَّة بِأَهْلِ بَدْرَا وَالْمُصْطَفَى وَالْخُلَفَاءالرَّاشدينَ وأهْل الْبَيْت وَبَدْر أَهْل بَدْراً رَضَىَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَهْلِ بَدْرَا وَحَمْزَةَ الْكُرَّارِ عَمْ النَّبي وَالْمُسْجِدِ الْأَقْصَى وَقَبْرِالْخَليل وَقُبُورِ الْأَبْرَارِ بِأَهْلِ بَدْرًا وصاحب البغاداد والحميثري وَأُمِّ عُبَيْدَةَ بِأُهْلِ بَدْرًا وَبَقيَّة الأَحْيار والصَّالحي نَ وَتَمُّمْ بِالْخَيْرِ بِأَهْلِ بَدْرًا عَلَى النَّبِي وَأَلْآلِ وَأَهْلِ بَدْرَا صَلَّى وَسَـلَّمَ رَبُّ الْعَالَمينَ وَعَسَلَى الآل وَالْأَزْوَاجِ طُـرًّا وَعَلَى التَّابِعِينَ وَأُهْلِ بَدْرًا

dal cal

رِيضًا إِلاَّ شَفَيْتُهُ وَلاَ وَاليَّا إِلاًّ أَصْلَحْتُهُ وَلاَ مُعْلَقًا مِنَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا إِلاَّ فَتَحْتَهُ وَلاَ دَيْنًا إِلَّا أَدَّيْتَهُ وَلاَ حَاجَةً منْ حَوَائج الدُّنْيَا وَالآخرَة إِلاَّ قَضَيْتَهَا وَيَسَّرْتَهَا يَا رَبّ الْعَالَمِينَ، فَنَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِجَاهِ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ الْمُرْتَضَى مُحَمَّد عِلَيْ وَآله اْلأَبْرَارِ، وَأَصْحَابِهِ اْلأَخْيَارِ، وَسَائرِ اْلأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلاَئكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْبَدْرِيِّينَ وَالْأُحُدِيِّينَ وَالْأُولْيَاء وَالْعُلَمَاء وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ أَنْ لاَ تَرُدُّنَا خَائِينَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمينَ، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفُرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُن وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا، رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اللَّهُمَّ اغْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبُّنَا وَلاَ تَحْمَلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ منْ قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفُرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آمِينَ برَحْمَتكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْر خَلْقه سِّدنَا مُحَمَّد وَآله وَصَحْبه أَجْمَعينَ، وَالْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ.

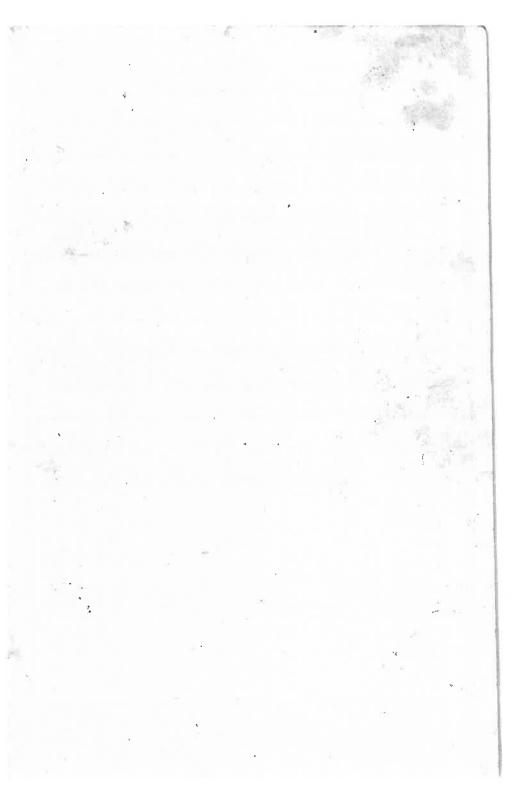